## قصة نوح عليه السلام

بدأت البشرية طريقها في الحياة مهتدية ، مؤمنة ، موحدة ، تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ، ثم انحرفت بعد ردح من الزمان عن هذا الصراط السوى المستقيم وخرجت عن الفطرة التي فطرها الله عليها ، وتفرقت بها السبل وتقطعت بها الأسباب ، واستحوذت على الناس الشياطين فأنستهم ذكر الله تعالى حتى عبدوا من دونه ما لا ينفعهم ولا يضرهم ، ولا يغني عنهم شيئًا ، فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يرسل إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين ليردوهم إلى فطرتهم التي فطرهم عليها ، ويأخذوا بأيديهم إلى سبيل النجاة من عذابه في الدنيا والآخرة .

وكان أول رسول أرسله الله إليهم بعد آدم عليه السلام هو نوح بن لامك عليه السلام ، وكان بينه وبين آدم عشرة قرون (١) كلهم على الإسلام كما جاء في البخاري عن ابن عباس ولي الم

وقد قال الله عز وجل فى الحديث القدسى الذى رواه مسلم فى صحيحه (۲):
« وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم ، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ،
وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانًا » .
وقد وردت أطراف قصة نوح عليه السلام فى سور كثيرة هى: الأعراف،
ويونس ، وهود، والأنبياء ، والمؤمنون ، والشعراء ، والعنكبوت ، والصافات، والقمر .
وأنزلت فى شأنه مع قومه سورة بتمامها ، وأشير إلى مضمون هذه القصة فى

والزلث في ساله مع قومه سوره بتمامها ، واشير إلى مصمول هذه الفضه في سور أخرى للعظة والعبرة .

وهذه القصة البليغة في أسلوبها ومعانيها ، ومقاصدها ومراميها ، تصف لنا بوضوح مشرق أول تجربة من تجارب الدعوة إلى الله في الأرض ، وتمثل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت المتكرر للبشرية كلها ، وتطلعنا على أطول جولة من

<sup>(</sup>١) القرن: هو الجيل الذي تفني فيه الأقران، أي الكبار في السن ، المتماثلون في المولد .

<sup>(</sup>٢) كتاب الجنة حديث رقم ( ٢٨٦٥ ) ، ومعنى اجتالتهم الشياطين : استخفتهم وأزالتهم عما كانوا عليه من الإيمان والهدى ·

جولات الصراع بين الحق والباطل ، والخير والشر ، والهدى والضلال ، وترسم لنا صورة من صور البشرية العنيدة الضالة ، الذاهبة وراء القيادات المضللة ، المستكبرة عن الحق ، المعرضة عن دلائل الهدى وموجبات الإيمان ·

ثم هى فى الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرحمة الإلهية تتجلى فى رعاية الله لهذا الكائن الإنسانى وعنايته به بإرسال رسله إليه تترا، رسولاً بعد رسول، ليردوه إلى سواء السبيل، ويزيلوا ما يعترض طريقه إلى الإيمان بخالقه من عقبات وعراقيل.

ثم هى بعد هذا وذاك تعرض صورة من صور الجهد المضنى والعناء المرهق ، والصبر الجميل ، والحلم الرشيد ، والإصرار الكريم من جانب نوح عليه السلام لهداية قومه ، حرصًا عليهم ورحمة بهم .

## • دعوته إلى التوحيد:

لبث نوح عليه السلام في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا ، لا يكل ولا يمل من دعوته لهم ليلاً ونهارًا ، وسرًا وجهارًا ، فما زادهم ذلك إلا فرارًا من الهدى ، وإعراضًا عن الحق ، فقد ظلوا يعبدون أصنامهم التي صنعوها بأيديهم ، واتخذوها آلهة يرجون منها الخير ، ويستدفعون بها الشر ، ويردون كل شيء في الحياة إليها ، وسموها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ، وأوصى بعضهم بعضًا بالعكوف لها غير مبالين بما توعدهم به نبيهم عليه السلام ، وكفوا عن مجالسته والسماع لنصحه ، واتهموه بالضلال والكذب والجنون ، وكانوا إذا رأوه وضعوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم .

ولكن نوحًا عليه السلام كان يغشاهم في مجالسهم ، ويسمعهم كلمة الحق رغم أنوفهم ، ويجادلهم في شأن أصنامهم ، يريهم مدى ما هم فيه من ضلال وجهل وعمى ، فيقولون : يا نوح كيف نؤمن لك وقد اتبعك الأرذلون من الضعفاء والفقراء الذين لا رأى لهم ولا عقل ، وما أنت إلا بشر مثلنا وواحد منا ، تأكل مما نأكل منه ، وتشرب مما نشرب ، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ، ولجوا في الجدل وأمعنوا في المراوغة ، وقالوا : ما نرى لك يا نوح ولصحبك علينا من فضل لا في العقل ولا في بعد النظر ، ولا في رعاية المصالح ، ولا في معرفة المعاد وخاتمة المطاف ، بل نظنكم كاذبين .

فأجابهم نوح عليه السلام في أناة وحلم واستعطاف عن هذه الشبه وغيرها مما أوردوه عليه مدعمًا أقواله بالحجج المقنعة بأنه ليس من العجب أن يبعث الله إليهم رسولاً منهم فذلك خير لهم وآنس لنفوسهم ، وليس إيمان الفقراء والضعفاء به صارفًا لهم ، فقد كان الأولى بهم أن يكونوا إلى الإيمان أسرع منهم ، ما داموا يعتقدون أنهم أغزر عقلاً وأحسن رأياً .

وقال لهم: يا قوم أرأيتم لو أننى كنت على بينة من ربى وحجة شاهدة بصدق دعواى ، وآتانى رحمة منه وفضلاً فعمى عليكم القصد واشتبه الأمر ، وحاولتم ستر الشمس بأكفكم ، أو طمس النجوم بأيديكم ، فهل أستطيع لكم إلزاماً أو أملك لحملكم على الإيمان سلطاناً ، وكيف أتخلى عمن آمن بى من الضعفاء والفقراء وأطردهم من مجلسى لكراهتكم إياهم واستخفافكم بهم ، وأنفتكم من مجالستهم ، وقد سوى الله بينكم وبينهم ، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح، ومن ينصرنى من الله إن طردتهم عن مجلسى ، وأبعدتهم عن ساحتى من أجلكم .

ولما اشتد بينهم وبينه الجدل ، واتسعت هوة الخلاف ، سئموا منه وضاقت صدورهم به ، وقالوا آخر ما عندهم من مقال ليكف عن جدالهم ، ويتنحى تمامًا عن دعوتهم ، وييأس كل اليأس من استجابتهم له وإيمانهم به .

﴿ قالوا يا نُوحُ قد جادلْتنا فأكثرت جـــدالنَا فأتِنا بما تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصادقين ﴾ (١) .

فرفق بهم نوح وقال: إنكم تسرفون في الجهل، وتمعنون في الحمق، ومن أنا حتى آتيكم بالعذاب أو أصده عنكم، وهل أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد، فأبلغكم ما أمرت به وأبشركم بالثواب مرة، وأنذركم بالعذاب أخرى!! ألا إن مرد كل شيء إلى الله إن شاء هداكم، وإن شاء استعجل فآذاكم، وإن شاء أملى لكم ليزيد في عقابكم ويمعن في النكاية بكم.

## • شكواه إلى الله:

فلما لم يجد نوح عليه السلام حيلة في هدايتهم بث شكواه إلى الله ، وعرض ما انتهى إليه أمره وما آل إليه حاله ﴿ قالَ ربِّ إنِّي دَعَوتُ قَومِي ليلاً ونهاراً · فلم

<sup>(</sup>١) سورة هود آية : ٣٢ ·

يَزدْهُم دُعائى إلا فِرَارًا · وإنِّى كُلَّما دَعَوتُهم لتَغْفِرَ لهم جَعَلُوا أصابِعَهم فى آذانهِم واستغشَوْا ثيابَهُم وأصرُّوا واستكبَرُوا استكبَارًا ثم إنِّى دَعوتُهُم جِهَارًا · ثم إنِّى أعْلَنتُ لهم وأسْرَرتُ لهم إسرارًا ﴾ (١) وهذه الشكوى لم تكن عن ضجر ولا عن يأس وإنما كانت تنفيسًا عن قلبه المتعب الحزين ، وإبراءً لذمته أمام ربه عز وجل إذ لم يدخر جهدًا فى دعوة قومه وهدايتهم ·

وبعد أن عرض شكواه على النحو المفصل في سورة نوح دعا عليهم بالعذاب الذي طلبوه واستعجلوه ﴿ وقَال نوح "ربِّ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرينَ دَيَّارًا · إنَّكَ إن تَذَرْهُم يُضلُّوا عبادكَ ولا يَلدُوا إلا فَاجرًا كفَّارًا ﴾ (٢) ·

فاستجاب الله له ، وأمره أن يصنع الفلك ويكف عن مخاطبته في شأنهم فإنهم هالكون لا محالة، فقال جل شأنه : ﴿ وأُوحى إلى نوحٍ أنَّه لن يُرمَن مِن قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني . في الذين ظلموا إنهم مُغرَقون ﴾ (٣) .

فاتخذ نوح عليه السلام مكانًا قاصيًا عن المُدينة وأعد الألواح والمسامير وأخذ يعمل ، ولكنه لم ينج من سخرية القوم واستهزائهم .

فقال بعضهم: إنك يا نوح كنت تزعم قبل اليوم أنك نبى ورسول فكيف أصبحت اليوم نجاراً ، أزهدت في النبوة ، أم رغبت في النجارة ؟ · وقال غيرهم : ما بال سفينتك تصنعها بعيدة عن البحار والأنهار ، أأعددت الثيران لجرها ، أم كلفت الهواء حملها ؟! ·

ولكنه كعادته لم يكن فاحشًا ولا لعانًا فاكتفى بقوله كما حكى القرآن عنه : ﴿إِنْ تَسْخُرُوا مِنَا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُم كَمَا تَسْخُرُون فَسُوف تعلمون مِن يَأْتِيه عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحَلُّ عَلَيه عَذَابٌ مقيم ﴾ (٤) .

## • نجاته ومن معه من المؤمنين:

واستمر نوح عليه السلام في صنع السفينة حتى أحكم بناءها وأتقن صنعها ،

 <sup>(</sup>۱) سورة نوح آية : ٥ - ٩ .
 (۲) سورة نوح آية : ٢٦ - ٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) سورة هود آية : ٣٦ - ٣٧ · (٤) سورة هود آية : ٣٨ - ٣٩ ·

وانتظر ما يكون من أمر الله تعالى ، فأوحى إليه أنه إذا جاء أمرنا وظهرت آياتنا فاعمد إلى سفينتك ، وخذ من آمن من قومك وأهلك واحمل معك من كل زوجين اثنين حتى يبلغ الأمر مداه .

قال تعالى : ﴿ حتى إذا جاء أمرُنا وفار التنورُ قلنا احملُ فيها من كُلِّ زوجين اثنين وأهْلك إلا من سبق عليه القولُ ومن آمن وما آمنَ معه إلا قليل ﴾ (١) .

وفوران التنور كناية عن اشتداد الأمر واســـتحكام الخطر ، والتنور : هو ما يخبز فيه ·

وتفتحت أبواب السماء بالماء ، وتفجرت عيون الأرض ، وبلغ السيل الزُّبى ، ثم جاوز القيعان والرُّبا ، فهُرع نوح إلى السفينة ، وحمل ما أمره الله بحمله من الإنسان والحيوان والنبات .

وقال لأهله ومن آمن معه: استقروا على ظهر السفينة واحمدوا الله على نعمة النجاة ، ولا يخيفنكم ما ترون من السيول العارمة والأمواج المتلاطمة ، ولا تخشوا على سفينتكم من الغرق في هذا الطوفان العظيم لضآلتها ، وضعف مقوماتها ؛ فإنها تسبح في عباب الماء بقدرة الله وعنايته ، وتستوى بمشيئة الله تعالى حيث أراد الله أن تستوى ، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، فإن الله عز وجل قد أوصاه إذا ركب السفينة هو ومن معه أن يثقوا جميعا بالنجاة ، وأن يلهجوا بحمده والثناء عليه ليكون حسن توكلهم وجميل ثنائهم وخالص دعائهم صمام الأمان لهم في رحلتهم إلى الوجهة التي أرادها الله لهم ، حيث تستقر سفينتهم، ويستتب الأمر لهم بعد أن يهلك عدوهم ، قال تعالى : ﴿ فإذا استويت أن ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ، وقل رب أنزلني مُنزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربى لغفورٌ رحيمٌ ﴾ (٣) .

وأطل نوح عليه السلام برأسه ليرى مصارع القوم فأبصر من بينهم ولده-كنعان-يقاوم الأمواج وتقاومه، وكانت شقوة الله قد غلبت عليه فاعتزل أباه ورغب عن

 <sup>(</sup>۱) سورة هود آیة : ۲۰ (۲) سورة المؤمنون آیة : ۲۸ – ۲۹ (۳) سورة هود آیة: ۱۱ .
 قصص القرآن

دينه والتحق بأمه ، فناداه مستعطفًا أن يركب معه السفينة لينجو بنفسه ، وكرر النداء مرة بعد مرة لعل نداءه يصل إلى مكان الإيمان من قبله فيؤمن ، أو يلمس ناحية الشعور فيه فيذعن ، ولكن هذا النداء المتكرر لم يصل إلى شغاف قلبه ، بل لم يتجاوز أذنيه ، فقال في عناد وصلف وغرور : سآوى إلى جبل مرتفع يعصمني من الماء ، ولم يعلم هذا الغر الأثيم أنه لا عاصم له من أمر الله ، ولا مهرب من قضائه وقدره ، فغالبته الأمواج ، وحالت بينه وبين أبيه فلم يعد يرى كل منهما الآخر فكان من المغرقين ، قال تعالى : ﴿ وهي تجرى بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معنول يا بني الكور معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوى إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ﴾ (١) .

ولما حال الموج بين نوح وولده كنعان ، استبد به الحرّن واشتد عليه الكرب ، وغالبه حنان الأبوة ، فاستغاث بربه لينقذ فلذة كبده من الغرق المحقق لعلمه أنه القادر على كل شيء، وقد ظن أن ولده من أهله الذين وعده الله نجاتهم ، فأخبره الله عز وجل أن الكفر قد حال بينهما وأن كلمة العذاب قد حقت على ولده فلا مهرب له منها ، وأن شفاعته له لا محل لها .

قال تعالى: ﴿ونادى نوحٌ ربَّه فقال ربِّ إِنَّ ابنى من أهلى وإِن وعدك الحقُّ وأنت أحكمُ الحاكمُ عندُ صالحٍ فلا وأنت أحكمُ الحاكمين ، قال يا نوحُ إِنَّه ليس من أهلك إنه عملٌ غيرُ صالحٍ فلا تسألنى ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكونَ من الجاهلين ﴾ (٢) .

ولما قضى الله ما هو كائن وأتم إغراق القوم الظالمين ، أمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء ، وأمر الأرض أن تغيب الماء في أعماقها ؛ لتعود الحياة عليها كما كانت قبل الطوفان في جو آخر يسود فيه الأمن والسلام ، ويعبد المؤمنون فيه ربهم مخلصين له الدين يرجون رحمته ويخافون عذابه .

قال تعالى: ﴿ وقيل يا أرضُ ابلغى ماءَك ويا سماءُ أَقْلعى وغيضَ الماءُ وقضِيَ اللَّهُ وقضِيَ اللَّهُ وقضِيَ اللَّمرُ واستوتْ على الجوديِّ وقيل بُعدًا للقوم الظالمين ﴾ (٣) .

قصص القرآن

 <sup>(</sup>۱) سورة هود آیة: ٤٢ ـ ٤٣ (٢) سورة هود آیة: ٥٥ – ٤٦٠ (٣) سورة هود آیة: ٤٤ .

وهبط نوح عليه السلام بسفينته على هذا الجبل بسلام من الله كما أمره الله عز وجل ، وخرج هو ومن معه إلى الفضاء الواسع الفسيح ، يستنشقون نسيم الحرية ، ويتفرغون لعمارة الأرض من جديد بعد أن غسلها الطوفان وطهرها من الشرك وأهله في قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم عمن معك وأمم سنمتعهم ثم يَسُهم منا عذاب اليم الهراك .

وظل نوح عليه السلام بعد الطوفان زمنًا يعلم المؤمنين أمور دينهم ، ويزكى نفوسهم بما أوحاه الله إليه من المواعظ والعبر ، حتى لقى ربه عز وجل ، وقد مات المؤمنون الذين كانوا معه فى السفينة واحدًا بعد الآخر ، ولم يتركوا من بعدهم ذرية تخلفهم فى الأرض إلا أولاد نوح عليه السلام وهم سام وحام ويافث ، فإنهم قد تركوا من خلفهم ذرية ، تفرقوا فى الأرض وعمروها ، فكان جميع أفراد البشر من نسلهم ، فسام أبو العرب والعبريين ، وحام أبو السودان والحبشة وغيرهم من الأفارقة ، ويافث أبو الترك وغيرهم من العجم ،

قال تعالى : ﴿ وجعلنا ذريَّتُه هم الباقين ﴾ (٢) .

وحفظ الله لنوح عليه السلام ذكراه العطرة في كل أمة من العالمين ، فكل مؤمن يذكره يسلم عليه تحية له وتعظيمًا لمكانته ، فهو الأب الثانى للبشرية وهو أول من دعا إلى الله على بصيرة ، وتعرض للأذى من قومه في سبيل دعوته ، وهو من أولى العزم ، وأصحاب الهمم العالية والأخلاق السامية ، وهو المثل الأعلى لغيره من الأنبياء والمرسلين .

قال تعالى : ﴿ وتركنا عليه في الآخرين · سلامٌ على نوحٍ في العالمين · إنَّا كذلك نجزى المحسنين · إنَّه من عبادنا المؤمنين ﴾ (٣)

\* \* \*

۱) سورة هود آیة : ٤٨ · (۲) سورة الصافات آیة : ۷۷ ·

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات آية : ٧٨ - ٨١ .